## «يومُ الوِشاح»

### محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في الرابع مزشهر رجب مزعام ١٤٤١هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الحُمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْينُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيُّنَاتِ اللهُ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَوَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقُو مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي خَلَقُكُم مِّن نَقْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقُو مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي كُمْ تَقَيْدُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ أَوْ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [النساء: ١] ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ أَو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ – ٧١].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحُدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَحَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: قَدْ يَعِيشُ الْمَرْءُ دَهْرَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَلاَ يُعْرَفُ! فَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ مِحْنَةً تَكُونُ اللهُ مَنْحَةً مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَسَعَادَةً لَهُ فِي الدَّارَيْنِ فَيَشْتَهِرُ اسْمُهُ، وَيَعْلُو رَسْمُهُ، وَيَذِيعُ صِيتُهُ؛ بَلْ يَتَمَنَّى اللهُ مِنَ الْمِنْحِ وَالْعَطَايَا الَّتِي لاَ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ هُوَ! لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْمِنْحِ وَالْعَطَايَا الَّتِي لاَ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ هُوَ! لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْمِنْحِ وَالْعَطَايَا الَّتِي لاَ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ هُوَ! لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْمِنْحِ وَالْعَطَايَا الَّتِي لاَ تَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَلَا يَعْفَولُ: عَائِشَةً حَرْضِى اللهُ عَنْهَا – فَتَقُولُ:

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا \*\*\* أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَبْحَانِي قَالَتْ لَمَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ -رَضِي الله عَنْهَا -: وَمَا يَوْمُ الْوِشَاح؟

فَقَصَّتْ عَلَيْهَا قِصَّةَ الْوِشَاحِ، وَالَّتِي نُورِدُهَا فِي خُطْبَتِنَا هَذِهِ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الدُّرُوسِ وَالْعِبَرِ، فَنَقُولُ: امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ مَوْلُودَةٌ عِنْدَ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِي مَكَّةَ، تَسْكُنُ مَعَهُمْ، وَتَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ، وَتَخْدُمُهُمْ بَعْدَ مَا أَعْتَقُوهَا، فَخُطِبَتِ ابْنَتَهُمُ الصَّغِيرَةَ، فَوَضَعُوا لِمِنَدِهِ الْبِنْتِ وِشَاحًا لَلْ طَعَامِهِمْ، وَتَخْدُمُهُمْ بَعْدَ مَا أَعْتَقُوهَا، فَخُطِبَتِ ابْنَتَهُمُ الصَّغِيرَة، فَوَضَعُوا لِمِنَوهِ الْبِنْتِ وِشَاحًا لَا أَحْدُثُهُ اللَّوْلُو كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ، فَوَضَعَتِ الْبِنْتُ وِشَاحَهَا، فَجَاءَتِ الْحِدَأَةُ فَأَخَذْتُه تَظُنُّهُ لَا أَحْمَرُ مُرَصَّعًا بِاللَّوْلُو كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ، فَوَضَعَتِ الْبِنْتُ وِشَاحَهَا، فَجَاءَتِ الْحِدَأَةُ فَأَخَذْتُه تَظُنُّهُ لَا أَعْتَهُمُ السَّوْدَاءَ! فَعَامًا، وَعَرَوْهَا تَعَامُ اللَّهُ وَعَلَى وَشَاحِهَا فَلَمْ جَكِدُهُ! فَاتَّهُمُوا بِسَرِقَتِهِ حَادِمَتَهُمُ السَّوْدَاءَ! فَقَتَشُوهَا، وَأَنْزِلُوا مَلاَبِسَهَا، وَعَرَوْهَا تَمَامًا، حَتَى إِنَّهَا مِنَ الْخِيَاءِ جَثَتْ عَلَى وَكُبَتَيْهَا لِكَيْ لاَ فَقَتَشُوهَا، وَأَنْزِلُوا مَلاَبِسَهَا، وَعَرَوْهَا تَمَامًا، حَتَى إِنَّهَا مِنَ الْخِيَاءِ جَثَتْ عَلَى وَكُبَتَيْهَا لِكَيْ لاَ

## «يومُ الوِشاح»

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام فالرابع مزشهر رجب مزعام ١٤٤١هـ

يَّتَبَيَّنَ شَيْءٌ مِنْ عَوْرَتِهَا، ثُمَّ بَكَتْ! فَدَعَتْ رَبَّهَا، وَلَمْ تَلْجَأْ لِلْدُعَاءِ الأَصْنَامِ، وَهِيَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلاَمِ، فَأَقْبَلَتِ الْجِنْوَ وَالْوِشَاحُ مَعَهَا، فَرَمَتِ الْوِشَاحَ فَسَقَطَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ؛ فَطَأُطْوا رُؤُوسَهُمْ الْمَسْكِينَةِ؛ فَقَالَتِ السَّوْدَاءُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْمُفَارَقَةُ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ الْمُفَارَقَةُ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ اللَّيْوِيَةِمُ لَمَا، وَنَجَايِّهَا مِنْ قَهْرِهِمْ وَتَسَلُّطِهِمْ، فَكَانَ مَآلُ هَذِهِ الْحَادِثَةِ الْحَيْرَ الْعَظِيمَ، وَكَالَ مَآلُ هَذِهِ الْحَادِثَةِ الْحَيْرَ الْعَظِيمَ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا تَحْسَبُوهُ شَوَّا لَكُمْ بَلْ هُوَ حَيْرٌ لَكُمْ ﴾، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَسَى أَنْ لَكُمْ فَلَا تَعَالَى: ﴿ وَعَسَى أَنْ لَكُمْ بَلْ هُوَ حَيْرٌ لَكُمْ ﴾، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَسَى أَنْ لَكُمْ فَا قَالَتِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَّةِ النَّبُويَّةِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَّةٍ النِّيْوِيَّةِ وَلَا لَكُمْ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ لَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنْ يَدَيْهِ فَاللّهُ إِلَى الْمُدِينَةِ النَّبُويَّةِ وَلَيْلَةً عَرْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَّةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْوِلِ الْمُسْجِدِ، فَكَانَتْ تَذُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُولُولُ فِيهِ عَائِشَةً قَوْهُمَا وَلَكُولُولُ اللهُ عَنْهَا وَلَكُولُولُ الْمُعْمِينَ عَائِشَةً وَوْهُمَا وَلَكُولُولُ فِيهِ عَائِشَةً قَوْهُمَا:

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا \*\*\* أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَجْحَانِي

فَاسْتَمَرَّتْ هَذِهِ الصَّحَابِيَّةُ السَّوْدَاءُ فِي خِدْمَةِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – حَتَّى وَافَتْهَا الْمَنِيَّةُ لَيْلاً، فَغَسَّلُوهَا وَكَفَّنُوهَا، وَصَلَّوْا عَلَيْهَا، وَدَفَنُوهَا لَيْلاً، وَلَمْ يُخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ – وَافَتْهَا الْمَنِيَّةُ لَيْلاً، وَلَمْ يُخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ – مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّحَابَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّحَابَةِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَة، قَالَ: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي»، أَيْ: أَخْبَرْتُمُونِي؛ فَكَأَنَّهُمْ لَوَ سَأَلَ عَنْهَا؛ فَقَالُوا: مَاتَتِ الْبَارِحَة، قَالَ: «أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي»، أَيْ: أَخْبَرْتُمُونِي؛ فَكَأَنَّهُمْ لَوْ صَغَرُوا أَمْرَهَا وَتَقَالُوهَا ، فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِا» فَدَلُّوهُ فَصلَى عَلَيها، ثُمُّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ لَوْ اللهُ تَعَالَى يُنَوِّرِهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ُ فَأَكْرَمَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الْقُبُورِ بِالنُّورِ التَّامِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِسَبَبِ صَلاَةِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ السَّوْدَاءِ الضَّعِيفَةِ الْمَظْلُومَةِ.

فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى -عِبَادَ اللهِ-، وَاصْدُقُوا مَعَ رَبِّكُمْ، وَأَخْلِصُوا الْعَمَلَ لَهُ؛ تَسْعَدُوا وَتُفْلِحُوا الْ وَاللهَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ ۖ ﴿ وَمْ خَيْنَةُ لَا اللهِ اللهُ ا

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.

# «يومُ الوشاح»

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام فالرابع مزشهر رجب مزعام ١٤٤١هـ

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

### الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَكُمُ لَهُ عَلَى اللهُ وَحْدَهُ لَا شَكِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرً...

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: فِي قِصَّةِ هَذِهِ الصَّحَابِيَّةِ السَّوْدَاءِ الدُّرُوسُ وَالْعِبَرُ، وَالَّتِي مِنْهَا: أَنَّ فِي الْمِحْنِ مِنَحًا، وَفِي الْبَلاَيَا الْعَطَايَا مَتَى مَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِالْعَبْدِ حَيْرًا ؛ فَإِحْسَانُ الْ أَنْ فِي الْمِحْنِ مِنَحًا، وَفِي الْبَلاَيَا الْعَطَايَا مَتَى مَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِالْعَبْدِ حَيْرًا ؛ فَإِحْسَانُ اللهُ الطَّنِّ بِاللهِ، وَالتِّقَةُ بِهِ يُعَجِّلُ بِالْفَرَحِ وَيَأْتِي بِالْخَيْرِ؛ فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ إِسْلاَمِهَا لاَ تُعْرَفُ، وَبَعْدَ الطَّنِّ بِاللهِ، وَالتَّقَةُ بِهِ يُعَجِّلُ بِالْفَرَحِ وَيَأْتِي بِالْخَيْرِ؛ فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ إِسْلاَمِهَا لاَ تُعْرَفُ، وَبَعْدَ كُرْبَتِهَا وَإِسْلاَمِهَا نَالَتُ شَرَفَ الصُّحْبَةِ، وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهَا أَفْضَلُ الْخُلْقِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَى وَسُلَّى عَلَى قَبْرِهَا أَفْضَلُ الْخُلْقِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى وَسُلَّامِهُا نَالَتُ شَوْرَفَ الصَّالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى قَبْرِهَا أَفْضَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى قَبْرِهَا أَفْضَلُ الْخُلُقِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى قَبْرِهَا أَنْضَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِيْلِهُ الْعَلْقِ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْقِ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ وَالْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمَ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

وَمِنَ الدُّرُوسِ وَالْعِبَرِ: الْبُعْدُ عَنْ ظُلْمِ الْعِبَادِ؛ فَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَإِهْمَالُ الظُّلْمِ الْعَبُدِ أَمْرٌ مَرْغُوبٌ مَحْبُوبٌ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْمُلُوبُ، وَإِعْمَالُ اللهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْمُلُوبُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْمُوا..» الْقُدْسِيِّ: «يَا عِبَادِي، إِنِيِّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظَالَمُوا..» الْقُدْسِيِّ: (رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

فَاتَّقُوا الله َ اللهُ الْمُسْلِمُونَ-، وَأَحْسِنُوا الظَّنَّ بِرَبِّكُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَهْمَا تَعَاظَمَتِ لَا اللهُ وَالْمُورُ، وَكَثُرَتِ الْمُمُومُ وَالْمَصَائِبُ وَالْغُمُومُ، فَفَرَجُ اللهِ أَكْبَرُ وَأَوْسَعُ وَأَسْرَعُ، ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ لَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [ الطلاق: ٤].

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ فَيُعَالَ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [ الأحزاب: ٥٦ ]. وَقَالَ فَيُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [ الأحزاب: ٥٦ ]. وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا » [رَوَاهُ أَمُسْلِم].